فية الاشتراك في السنة المستراك في السهر ثلاث من المنافق الشهر ثلاث من المنافق الشهر ثلاث من المنافق الشهر ثلاث المنافق المناف

حى وثنن النسخة خمسة ملاليم إلى

جريدة ادبية تهذيبية علية تاريخية دينية لطائفة الاسر ليليين القرابين: عصر

- الاحدام كيسايف سنة ١٩٠٣ - ٢١ دسمبر سنة ١٩٠٢ -

## ﴿ الحركة في السكون ﴾

ليست الحركة الحقيقية هي هذه التي نراها من اقوال الناس وافعالهم وانما هي تلك التي هي اصل لهذه الحركة الظاهرة منشأ لها وباعثاً عليها فلولاها ما كانت هذه . تلك الحركة الاصلية هي السكون الذي نراه اولا في الناس فالانسان يمسك عن السكلام ويلقي باليراع عن البنان ويقعد حيث هو بمكان وربما اضطجع او رقد كالمستر بح وفيه ما فيه من الحركة الباطنية فتراه يرقى بها الى السما وينزل الى الحضيض وبتجه من الجنوب الى الشمال ومن الخلف الى الامام كانما هو كوكب سيار يقطع الكرة في اقل الشمال ومن الخلف الى الامام كانما هو كوكب سيار يقطع الكرة في اقل لحظة من المحظات في اى وقت اراد وهو ثابت بمكانه لا بتحراك منه ساكن ولا تبدو منه اشارة

ذلك العالم الذي في رأسه عالم التصور والنظر والقول والفعل بقوة المقل والادراك هنا حقيقة مصدر الحركة ومنشأها وموجبها ومحور دائرتها فما

نراه للانسان من قول او فعل في هذه الحياة الدنيا لها وللممات من بعدها ان هو الا من تلك الحركة الاولى التي تبين لنا من اول وهلة سكوناً

واذا ابصرنا الى الدنيا وربطنا معها الآخرة بعين الفكر وجدنا انها الما هي قائمة على اشعة ذلك النور نور ذلك السكون من قول او فعل اوليس الأمر كذلك ولا ينصرف الكلام الى من يعمل بغير تصور او فكر كلامن كذلك ونحوه فانه شاذ عن الاصل وما شذ فلا يبنى عليه الكلام ولهذا فكثيرا ما يرمي الناس بعضهم بعضاً بالجنون يراد بذلك ان القول او الفعل غير ناشئ عن فكر او تبصر وروية

اذا كانت هذه الحركة التي نراها في هذه الدنيا وهي مقدمة الآخرة مصدرها ومنشأها تلك الحركة الاولى حركة السكون الخارجي حركة الشغل الباطني فما اكبر تلك الحركة وما اعظمها وما امضاها نفاذً ا واسرعها مضاء ثم هي ما احوجها الى الاحتراز والحزر والتبصر في امرها جيدًا منذ ارت تدب في النفس الى ان تخرج للوجود فما نراه من الناس من خير وشر قولا وفعلاً ايجاباً وسلماً ان هو الا من تلك الحركة الاولى

و بقدر ما نجد من الحركة ما يستوعب مدة من الزمن طوياة نجد منها ايضاً ولعله الغالب ما لا يكاد يختلف وقته منذ نشأة هذه الحركة الى حين بروزها بالفعل وما استوعب منها في الشر وقتا طويلاً كانت مواخذة صاحبه به اشد ألا ترى انه استعمل طول فكرته يتردد بين الفعل وعدمه وعوضا عن انه يرتدع بطول الوقت لم يزل مصما حتى امضى ما تحركت اليه نفسه فهو آثم اثيم ولهذا فالجزاعلى الارتكاب مع مثل هذا النصميم

اشد منه مع غيره كما ان من يبطئ في عمل الخير فيتردد كثيرا بين ان يعمل ولا يعمل لا يكون ثوابه كثواب من يعجل به بدون تردد عن طيب نفس وانشراح صدر لاول وهلة لا يلحق به ندم او اسف حين العمل ولا من بعده

وكل حركة في النفس يمكن العدول عنها والرجوع فيها قبل بروزها الما وقد برزت وخرجت بالفعل فقد قضي الامر كالقنيل قد قنل اوكا يقال سبق السيف العذل فلا يمكن محو الفعل من عالم الوجود الا بالتعويض المدني او العقاب او الصفح والمسامحة وهو بالحقيقة ليس بمحو وانما هو جزائم يقصد به في الاول زجر من يقدم على الفعل ثانياً تأديبه على هذا الفعل ان فعل وأوخذ او سومح

وليس اخون الانسان من هذه الحركة كما انه لا آمن له منها · اما اخون فكم تغتال صاحبها وتفتك به في اقل من لمح البصر فتوقع به في اكثر ما يكون من الشرحتي نحو ذاته مباشرة · واما آمن فكم كانت طريقاً للنجاة بالتخلص منها ومن اذاها وشرها بطول الفكرة والتروي واستعداد الانسان لمغالبة الشر بالفطرة او العادة

وكم تتحرك نفس الانسان وكأنها لم تتحرك لشدة قصر لحظة حركتها فيعمل ما يعمل من شر اونحوه وكأنه لا يدري ماذا يعمل حتى اذا مضى ما مضى من الزمن افاق الى نفسه وهو الغالب كما يفيق السكران من المدام ومن هنا يختلف الناس صنعاً وتتميز الاخلاق والصفات والعادات والاقوال والافعال بالجلة فانها نتيجة تلك الحركة

ومن الحركة ما هو عارضي مس يطرأ على الانسان في بعض الاحوال ومنها

ما هو عادي مطرد ومحلُ التأمل غالباً من هاتين الحركة بلطردة العارض الطارئ لانها غريبة اجنبية بالنظر الى الحركة العادية المطردة وهذه قلما فكر الانسان فيها حين خروجها الى الفعل لتعوده اياها وائنناسه بها ولهذا فيجتهد كثيراً في تهذيب النفوس اولا فاولا لتمرينها على مغالبة الحركة السيئة في الحال وتعويدها هذه المغالبة ومقابلة الحركة الحميدة بالانصياع فورا وامضائها بدون تردد

والحركة اما قبيحة واما حسنة والحسن والقبح قد يظهر لذاته لجرد تمثل الحركة في مها ة الفكر ثم قد يعد الحسن قبيحا عند البعض والقبيح حسنا بسبب العادة وفعلها ولهذا فربما استغرب لك من أم تستغرب انت استغراب الناس الك فيه ومن هنا يكون التنافر والتشاحن بين الناس افرادا واقواما لاختلافهم في الحكم على حركات النفس من حسن اوقبح وما يتفرع عنها

والعاقل من لا يأمن لعادته فانها غاشة خوانة غالبا بل يجب عليه ان يمعن النظر فيها و يحكم بعين العدل المنزه عن الغرض لينا كد و يطمئن او ليهتدي الى الصواب و يتبعه

وللنفس سلطة قوية على بعض الناس او في بعض الاحوال نقوى على صاحبها وتسخره كله لقضاء مأربها ونفاذ مرغوبها ولهذه السلطة وقوة غلبتها اسباب ودواع ربما فكرنا فيها فنهتدي اليها فيكون لها فصل من الكلام على حدة أن شاء الله

## ﴿ تفصيل زيارة جلالة القيصر والقيصرة لنا ﴾

نقدم لنا ان نشرنا في العدد الثالث من التهذيب بوجه ٢٤ صورة اشارة سلكية وردت من «مفاستوبل» من بلاد الروسيا في ه أكتو بر سنة ١٩٠٢ مؤداها ان جلالة القيصر قيصر الروس والقيصرة زارا جماعة مذهبنا القرايين ببلدة «قلعه» وتناولا عندهم الطعام

ونزيد هنا اننا نقانا ذلك نقلاً عن جريدة عبرية لجماعة الخواننا الطائفة الاخرى طائفة الربانين بالروسيا اسمها ( ܕܫܩܕܕܕ)ونطقها العربي ( ܩܩﻓﻴﺮه) عدد٢١٤ تاريخ٢٣ اكتو برسنة ١٩٠٢

ثم نزيد ايضاً ان بيت الدين عندنا هنا اعني الحاخامخانة بعث يسنفهم من نظيره الذي لنا هناك تفصيل هذه الزيارة الملوكية فورد ما تعريب مؤداه من التفصيل ما يأتي

لما وفد الحاخام باشا فيمن وفد على جلالة القيصر يوم تنويجه قيصراً بعد أبيه التمس من جلالته ان يتفضل بالزيارة فوعده جلالته ايجاباً فأعدوا له ببلدة «قلعه» حيت ينزل داراً فاخرة انشأوها من جديد تليق بمثله من الملوك القياصرة وفرشوها بما يليق كذلك واحضروا ما يحسن ويجمل ان يقدموه من الهدايا ثم جعلوا يترقبون ويننظرون حتى يوم ١٨ دسمبر على الحساب الشرقي (موافق اول اكو برسنة ١٩٠٢) واذا باشارة سلكية تؤذن بتحرك ركاب القيصر للقدوم وانه يصل في يوم الغد عينئذ استعد الحاخام باشا ومعه وجوه الطائفة واكابرها وتهيئوا لاسنقبال جلالة القيصر في صباح اليوم وما حانت الساعة الثانية عشرة على الحساب الغربي حتى في صباح اليوم وما حانت الساعة الثانية عشرة على الحساب الغربي حتى

وصل جلالتــه هو والقيصرة مع الحاشية الملوكية واذ ذاك قصدا اولا السراي الخاصة التي هناك تبديلا لبعض الثياب ثم رجعا زائرين فاستقبلوهما كمادتهم يوم زارهم والده القيصر من قبل بالخبز والملح في طبق كبير من الفضة فتناولوا منه جميعاً وخاطبهم جلالته بقوله اني وعدتكم بالزيارة وها انا افعل فشكروا لجلالت منم سار القيصر من باب قلعه الى الكنيس مسجد القرايين والحاخام باشا يتحدث معه اثناء الطريق حتى اذا دخل المسجد استقبله هناك باقي العلماء الروساء حاملين الاسفار جمع سفر اي التوراة والمراد بها هنا الاسفار المكسوة بوقاء من الفضة او الذهب. ونشدت الاناشيد وقدموا الازهار والرياحين في اوعية من الذهب ودعا الحاخام باشا وبارك للقيصر والقيصرة وخطب خطبةً بليغةً مؤثرة ونقدمت لهما الهدايا النفيسة ثم خرجا هما والحاشية والقوم لتسريح النظر في البلدة وزيارة مقابر بعض ملوك التنارثم عرجوا الى السراى التي اعدها لهم القوم وهناك تناولوا طعام الغذاء فجلس جلالة القيصر في الصدر والى يمبنه القيصرة والى يساره الحاخام باشا وقال جلالته كان ابي يحب القرايين وانا احبهم كذلك فشكر الحاخام باشا لجلالته وبعمدأ خرجوا الى ضعن الدار وحينئذ عرض حلالته على الحاخام باشا ان القيصرة ترغب في نقل صورته معــه بيدهــا بالناقل الشمسي فوقف الحاخام باشا ووقف جلالة القيصر بجانب ونقلت القيصرة صورتهما مرتين والى هنا تمت الزيارة وودعها القوم بمثل ما قوبلا به من التعظيم فسافرا الى « سفاستوبل » في مساء اليوم ومنها الى « يلطه » وهناك تلاقى بهما الحاخام باشا مرةً ثانيـةً ثم بعد ايام بعث اليه حلالته

بهدية علبة دخان من الذهب عليها مثال النسر مرصعا بالماس وغيره من المعادن الثمينة و بخواتم من الماس لباقي العلما مثم بعث اليه قريبا على يد معافظ مدينة « سنفارو بل » بواحدة من الرسم كاتبا عليها اسمه بخط يده نقول ولا بدع فقد تقدم لوالده القيصر من قبل ان تفضل بمثل هذه الزيارة واظهر مثل ما اظهر هذا من دلائل الود و لمحبة الصحيحة القرايين وربما عدنا الى ذكر ما لهم هناك بمهاكة الروسيا من المنزلة والا متيازات الخاصة بهم دون غيرهم من اليهود

## ﴿ حادثة بور سعيد – تهمة الدم ﴾

اتهم شخص بهودي ببور سعيد اسمه حييم كهانه بالشروع في اخذ بنت مسيحية طليانية اسمها ببينا تبلغ من العمر ست سنوات ، والنيابة العمومية اقامت دعواها عليه ورفعته الى جلسة الجنايات بمحكمة الزقازيق الاهلية لتعاقبه بالمواد ٨ و ١٠ و ٢٦٥٥ من قانون العقو بات ، والمحكمة قضت عليه فعلاً بالحبس سنة مع التشغيل بعد ان راعت في حقه مادة وصح مادة الرأفة

ثم هو استأنف الحسكم وقد قبض عليه من حين التهمة ووصلت القضية الى محرر هذه الحروف للدفاع عنه امام محكمة الاستشاف بمصر فدافعنامرتين والمحكمة بعد المرة الاولى امرت باسندعاء جميع شهود التهمة لاستماع اقوالهم

امامهم وتم ذلك فعلاً واخيرًا بعد دفاع المرة الثانية وكانت بجلسة يوم الاثنين ١٥ دسمبر الحاضرقضت بالبراءة والغت الحسكم المستأنف وافرجت عن المتهم واضافت المصاريف الى جانب الحكومة

ولسنا نريد من ذكر ذلك الابيان ان التهمة في الحقيقة مبنية على سوم الظن عادة باليهود من انهم يأخذون دم المسيحيين دم الاطفال منهم ليضهفوه الى خبز الفطير الذي يأكلونه في كل سنة عند العيد المشهور بعيد الفصح

ولسنا بعائدين الى ذكر الاسباب التي يعلل بها من يتهم اليهود بهذه التهمة ولا الى ما يناقض هذه الاسباب من جهة العقل والشرع وانما نحن نلفت نظر القارئ اليها في تهذيب العام الماضي من عدد ٢٥ الى ٣٠ فهى مشروحة هناك شرحا لعله واف كاف

كما اننا لا نقول بان المتهم من الطائفة الثانية فنفينا لتهمة الدم نفي عام غير قاصر على طائفتنا دون اخواننا الربانين بلهو يشملهم ايضاً كماصر حنا بذلك فها ساف

ولا نزال امام كل حادثة كهذه في حاجة امام الانسانية فضلا عن الدين ان نطرق هذا الباب لنقول فيه كلة تناسبه بحسب ما يحتمله المقام « يتبع »